قَالَ فَمَا خَطِّبُكُولُو أَيُّهُمَا أَلْمُرْسَلُونٌ ۞ قَالْوَا إِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ قَوْمِ تُمَجِّرِمِينَ اللهُ النُرُسِلَ عَلَيْهِ مَرِجِحَارَةَ مِن طِينِ اللهِ مُسْتَوَمَةً عِن دَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينِّ ۞ فَأَخُرَجُنَا مَن كَانَ فِبهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَكَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ أَلْمُسُلِمِينَ ۞ وَتَرَكَّنَا فِهِمَا ءَ ايَـةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ أَلْعَذَابَ أَلَالِيمٌ ۞ وَفِي مُوسِي ٓ إِذَارَسَلْنَهُ ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلُطَانِ مُّبِينِ ۞ فَنُوَلِّي بِرُكَنِهِ عِ وَقَالَ سَخِرُ الْوَجَنُونُ ۗ۞ فَأَخَذُ نَاهُ وَجُنُودَهُ و فَنَبَذُنَهُ مُرْفِي إِلْيَمٌ وَهُوَمُلِيثُمٌ ۞ وَفِي عَادٍ إِذَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعُقِيمَ ۞ مَاتَذَرُمِن شَهُ ۚ وِاتَّتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيم ١ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُهُمْ تَمَتَّعُواْحَتَّى حِينٍ ١ فَعَتَوَاْعَنَ امّر رَبِّهِ مِ فَأَخَذَتُهُ مُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١ ﴿ فَمَا السَّلَطُهُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُننَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِي قِينَ ۞ وَالسَّمَاءَ بَنَيِّنَهَا بِأَيْثِدِّ وَإِنَّا لَمُؤسِعُونٌ ۞ وَالْارْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعُمَ أَلْمُهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَهَ ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ ۞ فَفِتُّ وَا إِلَى أَلَّهِ إِلَيْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرُ مُنِ بِنُ ۞ وَلَا تَجَعُكُواْ مَعَ أَلِنَّهِ إِلَهَا - اخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْـُهُ نَذِيرُ مُّبِسِينٌ ۞ كَذَا لِكُ مَا أَتَى أَلْذِينَ مِن قَبَلِهِ مِن وَبَالِهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ اَوْ بَحُنُونُ اَ اَنُوَاصَوْا بِهِ عَ بَلَ هُـمُ قَوْمُ طَاغُونَ اَ اَنُوَاصَوْا بِهِ عَنَهُمُ فَمَآ أَنْتَ عِمَلُومِ ۞ وَذَكِّرٌ فِإِنَّ أَلذِّكُ مِي تَنفَعُ الْمُومِنِينَّ ۞

وَمَاخَلَقُتُ الْبِحِٰنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِّ ۞ مَآ أَرِّبِدُ مِنْهُمُ مِّن رِّذُقِ وَمَا ٓ أَرِٰبِدُ أَنْ يَكُلِّحِـمُونِ ۞ إِنَّ أَلِّنَهَ هُوَ أَلرَّزَاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ الْمُتِينُ ١ فَإِنَّ لِللَّهِ بِنَظَامُواْ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبٍ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسُنَعُجِلُونِ ۞ فَوَيْلٌ لِّلَذِينَ كَفَنَرُواْمِنَ يَوْمِهِمُ الذِك يُوعَدُونَ ۞ مرأتته ألتّ مخز ألرّجيب وَالطَّوْرِ۞ وَكِنَبِ مَّسُطُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ۞ وَالْبَيْتِ الْمُغَمُورِ ۞ وَالسَّقُفِ الْلِّرُفُوعِ ۞ وَالْمُعَرِ أَلْمُسُبُّورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ ۞ مَّالَهُ مِن دَافِعٌ ۞ يَوُمَ غَوْرُأَ لَسَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوُمَ إِذِ لِلْكَكَذِّبِينَ ۞ الذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونٌ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ يَارِجَهَنَّمَ دَعَّا ١٥ هَلَدِهِ إِلنَّارُ اللِّهِ كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٥ أَفْسِحَرُ هَاذَا أَمَّ اَنتُم لَا نُبْصِرُونٌ ۞ اَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوۤ اْأَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُرُ ۗ إِنَّمَا يُجُرُونَ مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ۞ فَكِهِينَ عِمَاءَ ابْيَهُمْ رَبُّهُمُّ وَوَقِيهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ أَبْحَجِيمٌ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِينِ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصَفُوفَةِ وَزَوَّجُنَهُ مُ بِحُورِعِينِ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتُهُمَّ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَ إِيمَانِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنِهِمْ وَمَآأَلْنَاهُمُ مِنْ عَمَلِهِم مِن شَهُ ءِ كُلُّ الْمَرِيجِ عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ وَأَمُّدُدُنَهُمُ بِفَكِكُهَ قِ وَلَحُهُ مِ مِّمَا يَشُتَهُونَ ۞ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَا لا لَغُو فِيهَا وَلاَ تَاشِيهُ ٥ وَيَطُونُ عَلَيْهِمَ

## الثمن الثالث من الحزب الثالث و الخمسون

وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَمُّهُمْ كَأَنَّهُ مُ لُوْ لُؤٌ مَّكُنُونٌ ۞ وَأَفَّهُ لَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَآءَلُونَ۞ قَالْوَّا إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهُلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَتَنَّا لَلَهُ عَلَيْنَا وَوَقِيْكَنَا عَذَابَ أَلْسَكُمُومٌ ۞ إِنَّا كُنَّامِن قَبُلُ نَدُعُوهُ أَنَّـُهُ, هُوَ ٱللِّبَرُّ الرَّحِيـُمْ ۞ فَذَكِّـرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونٌ ﴿ الْمَ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَ تَرَبُّصُ بِهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رَيْبَ أَلْمَنُونَ ۞ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِلْهِ مَعَكُم مِّنَ أَلْمُنْرَبِّصِينٌ ۞ أَمُّ تَامُرُهُ مُوَ أَحُلَمُهُم بِهَاذَآ أَمَّ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونٌ ﴿ أَمِّ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ وَ بَلِ لاَّ يُومِنُونَ ۞ فَلْيَا تُواْ بِحَدِيثٍ مِّثَلِدِ } إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ١ أُمُّ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَعْءً إِلَمْ هُو الْكَالِقُونَ ١ أَمْ خَلَقُواْ السَّكَمُواتِ وَالْارْضُ بَلِلَّا يُوفِنُونَ ١٠ أَمُ عِندُهُمُ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَّ ۞ أَمَّ لَكُمْ سُلَّمْ يَسُنَّمِعُونَ فِيةٌ فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ ثُبِينٍ ﴿ اَمْ لَهُ الْبَنَكُ وَلَكُوا الْبَنُونَ ١ أَمْ نَسْتَالُهُ مُو الْجُرًا فَهُم مِّن مَّغُرَم ِ مُّثُقَلُونَ ١ أَمْعِندَ هُمُ الْغَيَبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ١ اللَّهِ الْمُرْيِدُونَ كَيْدُا فَالذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمُكِيدُونَ ۞ أَمُّ لَهُ مُورَ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ شُبْحَنَ أَلَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ وَإِنْ يَــُرُواْ كِسُفًّا

وَإِنْ يَبَرَوُا كِسُنَا مِّنَ أَلْسَّكَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرْكُوثُرُ ١٠ فَذَرُهُمْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الذِ عِ فِيهِ يَصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَـرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلذِينَ ظَـاَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكٌ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونٌ ۞ وَاصْبِرْ لِحُكَمِّرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَغْيُنِنَّا وَسَبِّحُ بِحَمْكِ رَبِّكَ حِينَ تَفَوُّمُ ۞ وَمِنَ أَلْيَـٰكِ فَسَبِحَّهُ وَإِدْبَارَأَ لَنَجُومٌ ۞ إنته إلتخمز إلرَحيه وَالنَّجَرُ إِذَا هَوِيْ ۞ مَاضَلَّ صَحِبْكُمْ وَمَاغَوِيْ ۞ وَمَايَنطِقُ عَنِ الْهُوِيْ ۞ إِنْ هُوَإِلَّا وَحُيُ يُوجِيٌّ ۞ عَلَّمَ هُو شَدِيدُ الْقُويٰ ۞ ذُومِتَةٌ فَاسْتَوِيْ ۞ وَهُوَبِالْأَفُقِ إِلَاعُكِيْ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَ لِحْكَ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوَسُنِينَ أَوَادُ بِنَّ ۞ فَأَوَّجِيَّ إِلَىٰ عَبُدِهِ مِمَآ أَوْجِّي ۞ مَا كَذَبَ أَلْفُؤَادُ مَارِأً يَ ۚ ۞ أَفَهُ كُورَوْنَهُ وعَلَىٰ مَايَرِي ۗ ۞ وَلَقَدُ رِءِاهُ نَزُلَةً الْخِرِيْ ﴿ عِندَسِدُرَةِ الْمُنفَهِيْ ﴿ عِندَهَاجَنَّةُ الْمُأْوِيْ ﴿ إِذْ يَغُشَى أَلْسِّدُرَةَ مَا يَغُشِي ۞ مَازَاغَ أَلْبُصَرُ وَمَاطَغَيْ ۞ لَقَدُ رِأَىٰ مِنَ - ايَاتِ رَبِهِ الْكُبُرِيَّ ۞ أَفَرَيْتُهُمُ اللَّتَ وَالْعُزِيْ ۞ وَمَنَوْةَ أَلْثَالِثَةَ ٱلُاخِرِيَّ ۞ ٱلْكُوالذَّكُو وَلَهُ الْأَنِينَّ ۞ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ صِيرِيَّ ۗ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَّمَا ءُ سُمَّيْتُ مُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَآ ؤُكُمُ مَّا أَنْزَلَ أَللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانٌ إِنْ يَتَنِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى أَلاَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُ مُ مِّن رَّبِّهِمُ الْمُدِى ۚ ﴿ أَمُر لِلإِسْمَا عَبَيَّى ۞ فَلِلهِ الْلَاحِزَةُ وَالْاولِي ۗ ۞

وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي إِلسَّمَوْتِ لَا نُغَنِّ شَفَاعَتُهُمُ شَيًّا اِلَّامِنَ بَعْدِ أَنَّ يَا ذَن أَنتَهُ لِلنَّ يَّشَآهُ وَيَرُضِيٓ ۚ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ لَيْسَمَّوُنَ الْمُلَإِكَةَ تَسَمِيَةَ أَلُانِيْ ١ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَبِّعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغَنِ مِنَ أَلْحَقَ شَيْئًا ۞ فَأَغْرِضَ عَن مَّن تَوَلِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدِ إِلَّا أَنْحَيَوْة أَلدُّنْيِا ۚ فَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ أَلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعُلَمُ مِمَن ضَرَّعَ سَبِيلَّةٍ ٩ وَهُوَأُعُلَمُ عِنَ إِهُ تَدِيُّ ۞ وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلَا رُضِ لِيَجِيْنِيَ أَلَذِينَ أَسَنَّ وُا عِمَا عَلُواْ وَيَجِيْنِيَ أَلَذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسُنَّى ٣ أَلذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَنَهِرَ أَلِاثُمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا أَللَّمَ مَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَأَعُلَمُ بِكُرُهِ إِذَ اَنشَأَكُر مِنَ الْارْضِ وَإِذَ اَنكُمُ وَأَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ ۗ هُوَأَعَلَمُ عِنَا إِنَّ فِي ۗ أَفَرَآيُتَ أَلذِك تَوَكَّىٰ ﴿ وَأَعَظِىٰ قَلِيلًا وَأَكَدِيَّ ۞ أَعِندَهُ وعِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَيَرِيْ ۞ أَمَّ لَرُيْنَتَأَيَّمَا فِي صُحُفِمُوسِيٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ الْذِے وَفِّلَ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وُذِرَ أُخْرِينَ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلاِ سَلَنِ إِلَّا مَا سَعِّي ۞ وَأَنَّ سَعُيَهُ و سَوْفَ يُرِي ۞ ثُمَّ بَجُزِيهُ ٱلْجَزَآءَ أَلَاوَفِي ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ اَلْمُنْنَهِي ۗ وَأَنَّدَوُهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۞ وَأَنَّدُوهُوَ أَمَانَ وَأَخَيَّا ۞ وَأَنَّهُ وُخَلَقَ أَلزَّوْجَنِينِ إِلذَّكَرَوَالْانبينِ ۞ مِنتُّطُفَةٍ إِذَا تُتُنِينٌ ۞

وَأَنَّ عَلَيْهِ إِلنَّشَأَةَ ٱللاخُرِين ﴿ وَأَنَّهُو هُوَأَغَنِي وَأَتَّهُو هُوَ أَغَنِي وَأَتَّهُو هُوَ رَبُّ الشِّعَرِّيٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَهُ لَكَ عَادَا أَلَّا وِلِيٰ ۞ وَثَمَوُدًا فَمَا أَبْقِي ۞ وَقَوَمَ نُوجٍ مِّن قَبَلٌ إِنَّهُ مُ كَانُواْهُ مُوٓ أَظَلَمَ وَأَطَلِعَنَّ ۞ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أُهُوكٌ ۞ فَغَنَشِّنِهَا مَاغَشِّيٌّ ۞ فَبِأَيِّءَ الْأَءِ رَبِّكَ تَتَمَارِيُّ ۞ هَاذَا نَذِيرٌ مِّنَ أَلْتُكُذُرِ إِلْا وِلِيَّ ۞ أَزِفَتِ إِلَازِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ إِللَّهِ كَاشِفَةٌ ۞ أَفِينَ هَاذَا أَكْتِبِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ وَأَنْتُمْ سَلْمِدُونَ ۞ فَاسْجُدُواْ لِلهِ وَاعْبُدُواْ ۞ مرأنته إلرخمز الرّحيب اِقْتَرَبَتِ إِلْسَاعَةُ وَانشَقَّ أَلْقُـكُرُ۞ وَإِنْ يَرَوَا ـ ايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحُرُّمُّسُنِمَرُّ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُوَاْ أَهُوَآءَ هُمُّ وَكُلُّ أَمُرِمُّسُتَقِرُّ ۞ وَلَقَدُجَآءَ هُم مِّنَ أَلَا نُبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجُرٌ ۞ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغُنِنِ النُّذُوُّ ۞ فَتَوَلَّعَنَّهُمَّ يَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِ ۗ إِلَىٰ شَفِّءِ تُكُمِّ ۞ خُشَّعًا اَبِصَلْرُهُمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجُدَاثِ كَانَبُّمُ جَرَادٌ مُّنتَشِيْرُ ۞ مُّهُطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ - يَقُولُ الْكَفِيْ وَنَ هَلْذَا يَوْمُ عَسِيْرٌ ۞ كُذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبُدَنَا وَقَالُواْ مَجُنُونٌ وَازْدُجِّرُ۞

فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنِهِ مَغُلُوبُ فَانْصِرْ ۞ فَفَتَعَنَا أَبُوَابَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مَّنْمَيْرٍ ۞ وَفَجَّتُونَا ٱلْأَرْضَ غُيُونَا فَالْتَقَى أَلْمَاءُ عَلَىٰٓ أَمْرِقَدُ قُدِرٌ ۞ وَحَمَلُنَاهُ عَلَىٰذَاتِ أَلُوْدِ وَدُسُرِ ۞ تَجَرِكِ بِأَغَيُنِنَاجَزَآءً لِمِّن كَانَكُفِرُ ۞ وَلْقَدَ تُنَرَكُنَهَا ۚ ءَ ايَنَ أَ فَهَلُ مِن مُّذَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَكَانَعَذَا بِهِ وَنُذُرِ ۗ ۞ وَلْقَدُ يَسَّرُنَا أَلْقُرُءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلُمِن مُّدَّكِرٌ ۞ كُذَّبَتُ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِهِ وَنُـذُرِةٌ ۞ إِنَّا أَرُّسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرُّصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَهِرٍ ١٠ تَنزِعُ النَّاسَكَأَنَّهُ مُوٓ أَعْجَازُ نَخْلِمُّ نَقَعْرٍ ١٠ فَكَيْفَ كَانَعَذَابِهِ وَنُذُرِءٌ ۞ وَلَقَدُ يَسَّتَرَنَا أَلَقَتُ ۚ اَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٌ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِالنُّذُرِّ ۞ فَقَالُوُّا أَبَشَرَامِتَا وَلَحِدًا نَّ تَنْبِعُهُ وَ إِنَّآ إِذَا لَٰفِي ضَكُلِ وَسُعُرٍ ۞ آ. لُقِىَ ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيُنِنَا بَلْ هُوَكُذَّا بِكُ أَشِرُ اللهِ سَيَعُلَمُونَ غَدًا مَّنِ إِلْكُذَّابُ الْاشِرُّ ١ إِنَّا مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِنْنَةَ كُلُّمُ فَارْتَفِبُهُمْ وَاصْطَهِرٌ ۞ وَنَبِيَّنُهُ مُوْوَ أَنَّ ٱلْمُأَةَ قِسْمَةُ كُنَّا بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرُبِ مُحْنَضَرُّ ۞ فَنَا دَوْأَ صَلِبَهُ مُ فَنَعَاطِي فَعَقَرٌ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِهِ وَنُذُرِةٌ ١٠ إِنَّا أَرُسَلُنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُواْ كُهَشِيمِ الْمُخْنَظِيِّ ﴿ وَلَقَدْ يَسَدِّرُنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلُمِن مُّدَّكِرٌ ٣ كُذَّبَتُ قَوْمُ لُوطِ بِالنُّذُرِّ ١ إِنَّا أَرُسَلُنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّاءَ اللَّهُ وَلِ بَحْتَيْنَهُ مُ إِسَحَيَّ ١ نِعْهُ مَةً مِّنْ عِندِ نَا كُذَا لِكَ نَجْزِ مِن شَكَرَ إِن وَلَقَدَ أَنذَرَهُم بَطُشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِالنُّذُرِ ٥

## الثَّمن الثامن من الحزب الثالث و الخمسون

وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَا بِهِ وَنُـذُرِهُ ١ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابُ مُسْتَقِرٌ ۞ فَذُوقُواْعَذَابِ وَنُ ذُرِهُ ۞ وَلْقَدْ يَسَّتُونَا أَلْقُرُعَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِينَ ۚ وَلَقَدُجَاءَ . الَّ فِرْعَوْنَ أَلنَّذُونُ ۞ كَذَّبُواْ بِعَا يَكْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَهُ مُوهَ أَخَذَ عَزِيزِمُّقُ تَكِدٍّ ۞ اَكُفَّا رُكُرْ خَيْرٌ مِّنُ اوْلَيْكُورِ أَمْ لَكُم مِرَاءَةٌ فِي إِلزُّبُرٌ ١ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّننَصِلٌ ١ ﴿ سَيُهُمَّ مُ أَلِّكُمْ مُ وَيُولُونَ أَلدُّ بُرُّ ۞ بَلِ إِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهِي وَأَمَّرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَلِ وَسُعْرِ ۞ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي إِلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِهِ مَ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرُ ۞ إِنَّا كُلُّ شَهُ ءِ خَلَقُنَاهُ بِقَدَرِ ۞ وَمَا أَمُونَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَالَيْجِ بِالْبُصَرِّ ۞ وَلَقَدَ أَهُلُكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِّرِ ۞ وَكُلُّ شَيَّءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِّ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَوَّ ۞ إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنْتِ وَنَهَرِ ١ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِّرٍ ٥